## أَلْتُمُنَّ الْأُولُ مَنْ الْحَزَّبِ الْأُولِ ﴿ الْأُولِ ﴿ الْأُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

بعد الفائحة مِن مِن الله التحمر التحمر التحمر التحمير التحمير التحمير

أَلَّتَمِّ ۞ ذَالِكَ أَلْكِ تَبُ لَارِينَ عِنْ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ۞ أَلَذِبْنَ بُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ أَلصَلُواةً وَمِتَارَزَقُنَاهُمُ يُنفِغُونَ ۞ وَالذِبنَ يُومِنُونَ عِمَآ أَنُـزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ بُوقِنُونَ ۞ أَوُلَإِكَعَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِ مُرْ وَأَوُلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ ۞ إِنَّ أَلَدِ بِنَ كَ فَرُواْ سَوَآءٌ عَلَبْهِمْ وَ ءَ آنذَ رُتَهُمْ وَ أَمْرُ لَمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِرْهِم عِشَلُوةٌ وَلَمُعُم عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلَتَاسِ مَنْ يَّقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ اللَّخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينٌ ۞ يُخَادِ عُونَ أَلَّهَ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْ عُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَ هُمُ اللَّهُ مَرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِبِيمُ بِمَاكَانُواْ يُكَذِّبُونٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَمَّـُمْ لَا نَفْسُدُواْ فِي إِلَا رَضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحَنُ مُصَّلِحُونَ ۞ أَكَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشَعُرُونً ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُوهَ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ أَلْتَاسُ قَالُوُّا أَنُومِنٌ كَمَا ٓءَامَنَ أَلْسُفَهَآءُ أَكَآ إِنَّهُمْ هُوُ السُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَّ ۞ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَ امَنُواْ قَالُوَّا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ فَالْوَّا إِنَّ مَعَكُونِهِ إِنَّمَا نَحَنُ مُسَنَهُ زِءُ ونَ ١٠٥ أَللَّهُ بِسَنَهُ زِئُّ جِهِمُ وَيَمُدُّ هُمْ فِي طُخُيَنِهِمُ يَحُمُّونَّ ۞ أَوُلَيَّكَ أَلَدِينَ اَشْنَرَوُا الضَّلَلَةَ بِالْهُدِي فَمَا رَبِحَت بِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٥

مَثَالُهُمْ كَمَثَلِ إلذِ عِ إِسْتَوَقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَ نُ مَا حَوَلَهُ وَ هَبَ أَللَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَّهُ مُرْفِي ظُلْمَاتِ لَّاينُصِرُونَ ۞ صُمٌّ بُكُمُوعُ مُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيّبِ مِّنَ أَلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَنْ ۗ وَرَعْ لُا وَبَرُقُ يَجَعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ أَلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمُوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا إِلْكِفِي بِنَّ ۞ يَكَادُ الْبُرَقُ يَخَطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مِّنْشَوَا فِيهٌ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ فَامُواْ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُرَّةِ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَءِ فَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُو اللهِ خَلَفَكُمْ وَالْذِينَ مِن فَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَتَتَّقُونًا ١٠ أَلْذِ عَجَعَلَ لَكُمْ وُ اللارْضَ فِرَنْنَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ ــ مِنَ أَلْنَ مَرَاتِ رِزُقًا لَتَكُمُّ فَلَا نَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ نَعُلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّانَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةِ مِن مِّنْ لِهُ وَادُعُواْ شُهَدَاءَ كُر مِّن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينٌ ١ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن نَفْعَلُواْ فَا تَنْفُواْ أَالنَّارَ ٱلنَّحَ وَقُودُ هَا أَلْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أَعِدَّتُ لِلْكِفِينَ ١٠٠٠ وَبَشِّرِ الذِبنَ ءَ امَنُواْ وَعَلِمُواْ أَلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمَ مُم جَنَّاتِ تَجَرِهِ مِن تَحَيِّهَا أَلَا نُهَارُ كُلَّا مُا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن شَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا أَلْذِك رُزِقُنَا مِن قَبُلُ وَأَنْوُاْ بِهِ مُ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ مَفِيهَا خَالِدُونَ ۞

إِنَّ أَلَّهَ ۚ لَا يَسۡتَحِجۡ ۗ أَنۡ يَضۡرِبَ مَنَ لَا مَتَا بَعُوضَ ۗ أَنْ يَضۡرِبَ مَنَ لَا مَنَا بَعُوضَ ۗ فَا فَوُقَهَا فَأَمَّتَا أَلَذِ بِنَءَامَنُواْ فَيَعَـٰلَمُونَ أَنَّـُهُ ۚ أَكْـَقُ مِن تَرَبِّهِ مِنْ وَأَمَّنَا أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلَّتُهُ بهماذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِكِ بِهِ عَصَيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ مَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۞ أَلذِبنَ يَنقُضُونَ عَهُدَ أَللَهِ مِنْ بَعُدِ مِينَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَهُ بِهِ مَ أَنُ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْارْضُ أَوْلَئِلَكَ هُـمُ الْخَلْسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُو ٓ أَمُّواتَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُرُ ثُمَّ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ أَلزِك خَلَقَ لَكُ مِمَّا فِي إِلارْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوِي إِلَى أَلْتَمَآءِ فَسَوِيْهُنَّ سَبِّعَ سَمَلُوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شُكَّءٍ عَلِيثُمٌ ١ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْتَلَيِّكُمَةِ إِلْهِ جَاعِلُ فِي أَلَارْضِ خَلِيفَةً "فَالْوُاْ أَتَجَعَلُ فِبِهَا مَنْ يُّفُسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلدِّ مَاءَ وَنَحَنُ سُكِبِّحُ بِحَدِ كَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِذِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعُلَوُنَ ۞ وَعَلَمَ ءَا دَمَ أَلَاسُمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَهَمُهُمُ عَلَى أَلْمُلَإِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَنُولاتِهِ ان كُنتُم صَالِدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْعَانَكَ لَاعِلُمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْتَنَآ إِنَّكَ أَنَتَ أَنْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنُهُم بِأَسْمَآ بِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمَ آقُل لَّكُورَ إِنِّي أَعُلَمُ ا غَيْبَ أَلْتَمَوْتِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَانُبُدُونَ وَمَاكُنْتُمُ تَكُمُّنُونَ ۗ ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ اِسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِكَ وَاسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِلْهِرِينَ ۞ وَقُلْنَايَكَادَمُ السَّكُنَ انتَ وَزَوْجُكَ أَنْجَنَّةً وَكُلَامِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَانَقُرْبَا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَنَكُونًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَمُ مُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا إِهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِ إِلَارُضِ مُسَتَقَرٌّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ ۞ فَنَلَقِّيٌّ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَلَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ أَلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١ قُلْنَا اَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِينِّ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُداى فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ۞ وَالذِبنَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ عِايَاتِنَا أَوْلَيِّكَ أَصَحَابُ البّارِهُمُ فِبهَا خَلِدُونٌ ﴿ يَلْبَخِ إِسْرَآءِبِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ لَلِيَ الْنُعَمَّتُ عَلَيْكُمُ وَأَوْفُواْ بِعَهُدِكَ أُوفِ بِعَهُدِكُمْ وَإِبَّىٰ فَارْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا ٓأَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ ٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِالْكِ ثَنَا قَلِيلًا وَإِنَّلَى فَانَّقُونِ ٥ وَلَا تَلْبِسُوا

وَلَا تَلْبِسُوا الْمُحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكَنَّمُواْ الْحُوبَ وَأَنْتُمُ نَعْلَوُنَ ۞ وَأَقِيمُوا أَلْصَكُونَ وَءَا نُوا ۖ أَلزَّكُونَ وَارْكَعُوا مَعَ أَلْرَّاكِعِبِنَ ۞ أَتَامُرُونَ أَلْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمُ وَأَنْثُمُ نَتُلُونَ أَلْكِنَابُ أَفَلَا تَعَلِمُونَ ١٠٠ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَيبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى أَنْخَاشِعِينَ ۞ ٱلذِبنَ يَظُنُّونَ أُنَّهُمُ مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمُ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَلْبَنِّ إِسْرَآءِ يلَ أَذُكُرُواْ نِعُ مَنِيَ أَلِتِ الْعُمَّتُ عَلَيْكُم وَأَلَيْ فَضَّلَتُكُم عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَاتَّتَقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَرِٰ فَأَسُ عَزِنَّفَسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة "وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدُ لُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١ وَإِذْ نَجَيُّنَاكُمُ مِّنَ- الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ أَلْعَـٰذَابِ يُذَ بِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَغَيُّونَ نِسَاءَكُو وَفِي ذَالِكُرَبَالاَءُ مُوسَاّتَكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُوا لَبَحْ رَفَأَ نَجَيْنَكُ مُ وَأَغْرَقُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسِي ٓ أَرْبَعِينَ لَيُلَةَ أَثُمَّ إَنَّخَذَتُّمُ الْمِجْلَ مِنْ بَعَدِهِ وَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۗ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُكُرُونٌ ۞ وَإِذَ-انَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبُّ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهُ تَدُونً ۞ وَإِذْ قَالَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهُ تَدُونً ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ، يَكْقُوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَأَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُهِ الْعِجُلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْنُانُواْ أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُوْخَيْرٌ لَّكُوْعِندَ بَارِبِكُرُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ ۚ إِنَّهُ و هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۗ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِيٰ لَن نُوْمِزَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى أَلَّهُ جَمْرَةً فَأَخَذَ تُكُوا لَصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنظُ رُونً ۞ ثُمَّ بَعَثُنَاكُم مِّنَ بَعَـٰدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ اَ لَغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُويْ صُحُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَ قُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظِلُونَ اللهِ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا ْهَاذِهِ إِلْقَتْرِيَةَ فَكُلُوا ْمِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّلَةٌ يُغْفَرُ لَكُمْ خَطَلِيْكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلذِبنَ ظَلُواْ قَوَلًا غَيْرَ أَلِذِ عِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى أَلذِبنَ ظَلَوُاْ رِجُ زَا مِّنَ أَلْسَّهَاء بِمَا كَانُوْاْ يَفُسُقُونَ ۗ ۞ وَإِذِ إِسْ تَسْتِي

وَإِذِ إِسْ تَسَمْ فِي مُوسِي لِقَوْمِهِ ء فَقُلُنَا أَضِرِب بِعَصَاكَ أَنْحَجَرَ فَانْفَجَ رَتُ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِرَكُ لُأَنَاسِ مَشْرَبَهُ مَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ إِللَّهِ ۚ وَلَا تَعَـٰنُوَاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِ بنَ ۚ ۞ وَإِذْ قُلْتُهُمْ بَهْمُوسِيٰ لَنَ نَصَّ بِرَعَلَىٰ طَعَامِ وَلْحِدِ فَأَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُحَيِّجُ لَنَا مِمَّا نَتْنَبِتُ الْأَرْضُ مِنَ بَقُـلِهَا وَقِتُ آَبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاْ قَالَ أَنْسَنَبُدِلُوْنَ أَلْذِكَ هُوَ أَذَيْنَ بِالَّذِكَ هُوَخَبْرٌ إَهْ يِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَنَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسَكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّزَأَلْتَهِ ۚ ذَا لِكَ بِأَنَّهَ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِئَايَاتِ إِللَّهِ وَيَقُـ تُلُوزَ أَلنَّبِيِّ عِنَ بِغَيْرِ الْحُقِقَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ بِعَـٰ تَدُونَ ۞ إِنَّ أَلَدِ بِنَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَرِي وَالصَّبِبِنَ مَنَ- امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَلَى صَلِحًا فَلَهُ مُ وَأَجْرُهُ مَ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَاخُونُ عَلَبْهِمْ وَلَاهُ مُ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذَ آخَذُ نَامِيثَاقًاكُمُ وَرَفَعُنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآءَا تَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ نَوَلَيَّنُمُ مِّنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُن نُمُ مِّنَ أَلْخَلِسِ بِنَ ١٠٠٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُف نُم مِّنَ أَلْخَلِسِ بِنَ ١٠٠٥ وَلَقَادُ عَلِينُهُ الذِبنَ اعْتَدَوْا مِنكُرُفِ السَّبِّتِ فَقُلْنَا لَحَهُمْ كُونُو اْ فِرَدَةً خَلْبِ بِنَّ ۞ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْأَتَّقِينَ ٣

## الثمن الأخير من الحزب الأول

وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ مَ إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَنَ تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُـ زُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَ ٱكُونَ مِنَ أَنْجَـٰ هِلِبِنَّ ۞ قَالُوا ۖ ادْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي ۖ قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَ رَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ الدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا لَوْنَهُمَّ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ "صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوَ نَهُا تَسُرُّ النَّاظِ بِنَ ١ قَا لُوا ۚ الدُّعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَفَ رَ تَشَابَهَ عَلَيْتَ وَإِنَّا إِن شَاءَ أَنَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَ ابَفَ رَثُّ لَّاذَ لُولٌ تُشِيرُ ۚ الْأَرْضَ وَ لَا نَسَقِ الْحُرُبُ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِهُمَّا قَالُواْ اَلَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٥ وَإِذْ قَتَلَتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِبِهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُننُمُ تَكُنْهُونَ ۞ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ . ثَجْ إِللَّهُ الْمُؤْتِيلَ وَيُرِجُمُ وَءَايَاتِهِ عَلَعَلَكُمُ تَعَلِقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَهِيَكَا لِجُهَارَةِ أَوَاشَدُّ فَسَنُوةٌ ۖ وَإِنَّ مِنَ أَلِجُهَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ اَلَانَهَارٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخَرُجُ مِنْ هُ الْمُآءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهَ بِطُ مِنْ خَشَّ يَةِ إِنَّهَ وَمَا أَنتَهُ بِغَلْفِلِ عَكَمًا تَعُمَلُونَ ۞ أَفَنَطُ مَعُونَ أَنُ يُوْمِنُواْ لَكُمُ وَقَدَ كَانَ فَرِبِقٌ مِّنُهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَرَ أَنْتُهِ نُثُمَّ يُحَرِّفُونَ لُهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَالُوهُ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ٥